الثمن الأول من الحزب الحادي عشر

لَّا يُحِبُّ اللَّهُ الجُهُرَ بِالسُّوعِ مِنَ أَلْقُولِ إِلَّا مَنْ ظُلِرٌ وَكَانَ آللهُ سَمِيعًا عَلِبًا ۞ إِن تُبُدُواْ خَيْرًا اَوْتُخَفُوهُ أَوْتَعَ فُواْ عَن سُوَءِ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنَّ يُّفَرِقُواْ بَيْنَ أَلْتَهِ وَرُسُلِهِ ٥ وَيَقُولُونَ نُومِنُ بِبَعْضِ وَنَكَفُرُ بِبَعْضِ وَيُولِيُدُونَ أَنَ يَتَخِذُواْ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا ۞ اوْلَإِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكِفِرِبِنَ عَذَابًا مُّهِينًا ۞ وَالذِينَءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ عَ وَلَرۡ يُفَرِّرُفُواْ بَيۡنَ أَحَدِ مِّنَهُمُ ۗ أَوُلَإِكَ سَوْفَ نُوبِهِمُ وَ أَجُورَهُمْ مُ وَكَانَ أَلْلَهُ غَفُورًا رَّحِبَمَّا ١٠ يَسْتَعُلُكَ أَهُلُ الْكِكَنِكِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِ مُركِ نَلْبًا مِّنَ أَلْسَكَآءٌ "فَقَدُ سَأَلُواْ مُوسِيَّ أَكْبَرَ مِن ذَا لِكَ فَقَالُوَّا أَرِنَا أَلَّهَ جَهُرَةً فَأَخَذَ تُهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلِّهِمَّ نُ مَّ التَّخَذُ وَأَ الْحِلَ مِن بَعْدِ مَاجَاءً تُهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَن ذَ الِكَ وَءَا تَيْنَا مُوسِىٰ سُلَطَنَا مُّبِينًا ۞ وَرَفَعُنَا فَوْقَهُمُ الطوُّرَ عِينَافِهمُّ وَقُلْنَا لَمُهُمُ ادْخُلُوا الْبَابِ سُجَداً وَقُلْنَا لَهُمُ لَا تَعَدُّوا فِي السَّبَتُّ وَأَخَذُنَا مِنْهُم مِّينَا فَا غَلِيظاً ١٠٠٠ فَيِمَا نَفْضِهِ مِيِّنَافَهُمْ وَكُفِّرِهِم بِئَايَاتِ اللَّهِ وَقَنْلِهِمُ الْانْبِئَآءَ بِغَيْرِحَقٌّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلُفُ مُ بَلِ طَبِعَ أَلَّهُ عَلَبْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا بُومِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ وَبِكُنْرِهِمْ وَقَوْلِهِـمْ عَلَىٰ مَهْـيَمَ بُهُـنَانًا عَظِيمًا ١ وَقُوْ لِهِمُ وَ إِنَّا قَنَلُنَا أَلْمُسِيحَ عِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ أَللَّهِ ٥ وَمَا قَتَلُوهُ